تفسير سورة فصلت \_\_\_\_\_ تفسير سورة فصلت

# تفسير سورة فصلت

لسيدنا يوسف بن المسيح عليه الصلاة والسلام

## درس القرآن و تفسير الوجه الأول من فصلت .

## أسماء أمة البر الحسيب:

افتتح سيدي و حبيبي يوسف بن المسيح هذه الجلسة المباركة ، و ثم قرأ أحد أبناءه الكرام من أحكام التلاوة ، و ثم قام نبي الله الحبيب بقراءة الوجه الأول من أوجه سورة فصلت ، و استمع لأسئاتنا بهذا الوجه ، و ثم شرح لنا يوسف الثاني هذا الوجه المبارك .

بدأ نبى الله جلسة التلاوة المباركة بقوله:

الحمد لله ، الحمد لله وحده ، الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على محمد و من تبعه من أنبياء عهده و بعد ، لدينا اليوم الوجه الأول من أوجه سورة فصلت ، و نبدأ بأحكام التلاوة و أرسلان :

## الوقف :

ج (وقف جائز), قلي (الوقف أفضل لكن الوصل جائز), صلي (الوصل أفضل لكن الوقف جائز),

لا (ممنوع الوقف), مر (وقف لازم), وقف التعانق و هو لو وقفت عند العلامة الثانية و لو وقفت عند الثانية لا تقف عند الأولى).

#### و السكت:

تفسير سورة فصلت

3

علامت السين ، و هو وقف لطيف دون أخذ النفس ، مثل : من راق ، بل ران .

و ثم تابع نبي الله يوسف الثاني على الجلسة بشرح الوجه لنا فقال:

في هذا الوجه المبارك العظيم يقول تعالى:

{بسم الله الرحمن الرحيم} و هي آية عظيمة .

[حم]

(حم) حروف مقطعات للدلالة على أنه هكذا هي كلمات و آيات القرآن ، هي حروف مُجمعة بتقدير من الله عز و جل و بإعجاز مستمر بحيث تتنزل الرؤى و معانيها على كلمات القرآن إلى قيام الساعة ، فهي آية متجددة .

## {تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}:

(تنزيل من الرحمن الرحيم) هذه الآيات المُكوَّنَات المُحدَثات لأن القرآن كائن حي ، كلماته حَيَّة ، كلماته كائنات حية ، (تنزيل من السرحمن الرحمن الرحمن الدي تصيب رحمته كل المخلوقات بارها و فاجرها ، مؤمنها و كافرها ، (و الرحيم) أي الذي تُصيب رحمته المؤمنين الطائعين الخاشعين .

{كِتَابٌ فُصِلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}:

(كتاب فُصِ لَت آيات ه قرآناً عريباً لقوم يعلمون) هكذا الله سبحانه و تعالى نَزُّلَ من خلال هذه الحروف و جَمَّعَ و أحدث هذا القرآن و جعله رسالة أي كتاب ، (فُصِ لَت آيات ه) أي بُينَ ت و أُظهرت على لسان النبي و على لسان أنبياء عهد محمد ، (قرآناً عريباً) قرآناً أي مضموماً إلى بعضه البعض ، عريباً أي بالعربية ، باللغة العربية ، لغة محمد -عليه الصلاة و السلام - ، و هو لقوم يعلمون أي لقوم يتلقون الوجي و يعلمون أسرار كلمات الله سبحانه و تعالى ، و في يتلقون الراحي و يعلمون أسرار كلمات الله سبحانه و تعالى ، و في الوجه التالي بأمر الله تعالى سنأخذ آية تدل دلالة واضحة بشكل محمد و بشكل غير مباشر ، أن في هذه الأمة أنبياء من قبل محمد و من بعد محمد لأن هذه هي سُنة الله التي لا تتبدل ، و سنعرف ذلك في حينه .

## {بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ}:

(بشيراً و نديراً) أي هذا القرآن فيه البُشرى و فيه الإندار ، كذلك كل نبي هو بشير و ندير ، لأن النبي هو قرآن يمشي على الأرض ، (بشيراً و نديراً فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون) أكثر الناس أعرضوا لأنهم يتبعون أهواءهم ، (فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون) أي لا يريدون أن يسمعون) أي لا يريدون أن يسمعون ، (فهم وقر أي وقاية من رؤية ليريدون أن يتدبروا ، لماذا؟ لأن في قلوبهم وقر أي وقاية من رؤية الحق .

{وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقُرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَقَالُونَ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَامِلُونَ}:

(و قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه) الكفار قالوا للنبي و لكل نبي أن (قلوبنا) أي بواطننا و صدورنا و أفهامنا (في أكنة) أي في حَجْر ، في حَجْر و حجز بعيداً عما تدعو إليه ، (و قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه و في آذاننا وقر) أي وقاية من رؤية الحق ، (و من بيننا و بينك حجاب) أي حاجز ، (فاعمل إننا عاملون) أي فاعمل على طريقتك ، إنّا مستمرون على طريقتنا .

5

{قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّ ثُلْكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْ تَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ}:

(قُلْ) أي يا محمد و يا كل نبي: (قُلْ إنما أنّا بشر مثلكم) شخص عادي مثلكم ، منكم و من بيئتكم و من ثقافتكم ، (يوحى إليّ) أي يعطيني الله الكلمات و العلم و الحوحي ، (أنما إلهكم إله واحد) أي التوحيد ، أن الله واحد و هو أول الأوامر التي تأتي مع الرسل ، (أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه) أي سيروا على الصراط المستقيم ، (و استغفروه) أي استغفروا بإستمرار و تَزَكُو او و وادي في تزكو ا بإستمرار ، (و ويل للمشركين) (ويل) أي نار و وادي في جهنم للمشركين .

{الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالآخِرةِ هُمْ كَافِرُونَ}:

(السذين لا يؤتون الزكاة) أي لا يتزكون و لا يتطهرون كل حين ، (و هم بالآخرة هم كافرون) أي لا يؤمنون باليوم الآخر و بالبعث و النشور .

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ}:

(الذين لا يؤتون الزكاة و هم بالآخرة هم كافرون ته إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون) على عكس ذلك المؤمن الندي قبل النبي و تدبر و خشع و إستخار الله عز و جل ، (إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون) لهم أجر و ثواب غير مقطوع و لا يَمُن عليهم أحد به ، بل هي رحمة و فضل خالص من الله سبحانه و تعالى .

{قُـلْ أَئِـنَّكُمْ لَتَكُفُ رُونَ بِالَّـذِي خَلَـقَ الأَرْضَ فِـي يَـوْمَيْنِ وَتَجْعَلُـونَ لَـهُ أَنـدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ}:

(قُلْ أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين) قُلْ يا محمد و يا كل نبي للكافرين: أنكم تكفرون بالله الواحد الأحد اللذي خلق الأرض التي تعيشون عليها في يومين أي في مرحلتين، (و تجعلون له أنداداً) أي شركاء معه سبحانه و تعالى من مخلوقاته و تشركونها مع الله أو من دونه، (ذلك رب العامين) رب العامين هو الخالق الخدّق.

{وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي وَرَجَعَ أَيَّامِ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ}:

(و جعل فيها رواسي) أي مُثَبَتات و أوتداد ، أي في الأرض جعل ، (و جعل فيها رواسي من فوقها) و هي الجبال ، من فوق الأرض إلى مسافة دَبَرَها الله سبحانه و تعالى و قدرها ، (و جعل فيها رواسي من فوقها و بارك فيها و قدر فيها أقواتها) بارك فيها أي رواسي من فوقها و بارك فيها و قدر فيها أقواتها) بارك فيها أي جعل فيها الحياة مباركة و طيبة ، (و قدر فيها أقواتها) أي أرزاقها و مقادير ها و مقادير الحياة و أساليب الحياة ، (قدر فيها أقواتها في أربعة أيام) أي أربعة مراحل ، (سواء للسائلين) (أربعة أيام) أربعة مراحل من التطور يعني الذي حدث على الأرض لكي تكون فيها أقوات و أرزاق و تكيفات ، (أربعة أيام سواء للسائلين) سواء أي مستوية ، إستوت ، وصلت مرحلة الإستواء و الكمال ، (للسائلين) أي للطالبين ، و كذلك (للسائلين) أي للسالكين في أسباب الأرض و مدارجها .

(ثُـمَّ اسْـتَوَى إلَـى السَّـمَاء وَهِـيَ دُخَـانٌ فَقَـالَ لَهَـا وَلِـلْأَرْضِ اِنْتِيَـا طَوْعًـا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ}: 7

(شم استوى إلى السماء) الله سبحانه و تعالى نظر إلى السماء و أمرها، (شم استوى إلى السماء و هي دخان) أي بعد الإنفجار العظيم، (فقال لها و للأرض إنْتِيَا طوعاً أو كرهاً) أي تشكلا كما أريد و تَكَوَّنَا كما أريد، (طوعاً أو كرهاً) يعني غصباً رغماً عنكم أو بمزاجكم، يعني إيه? برضاكم يعني، (قالتا أتينا طائعين) أي خاشعين خاضعين مطيعين لك سبحانك لا شريك لك، حد عنده سؤال تاني؟

\_\_\_\_

و اختتم نبي الله الجلسة المباركة بقوله المبارك :

هذا و صلِّ اللَّهم و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم ، سبحانك اللهم و بحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك و أتوب إليك .

\_\_\_\_

و الحمد لله رب العالمين . و صلّ يا ربي و سلم على أنبياءك الكرام محمد و أحمد و يوسف بن المسيح صلوات تلو صلوات طيبات مباركات ، و على أنبياء عهد محمد الآتين في مستقبل قرون السنين أجمعين . آمين .  $\heartsuit$ 

تفسير سورة فصلت \_\_\_\_\_\_ 8

## درس القرآن و تفسير الوجه الثاني من فصلت .

#### أسماء أمة البر الحسيب:

افتتح سيدي و حبيبي يوسف بن المسيح هذه الجلسة المباركة ، و شم قرأ أحد أبناءه الكرام من أحكام التلاوة ، و شم قام نبي الله الحبيب بقراءة الوجه الثاني من أوجه سورة فصلت ، و استمع لأسئلتنا بهذا الوجه ، و شم شرح لنا يوسف الثاني هذا الوجه المبارك .

بدأ نبي الله جلسة التلاوة المباركة بقوله:

الحمد لله ، الحمد لله وحده ، الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على محمد و من تبعه من أنبياء عهده و بعد ، لدينا اليوم الوجه الثاني من أوجه سورة فصلت ، و نبدأ بأحكام التلاوة و أحمد :

## - من أحكام النون الساكنة و التنوين:

الإظهار: أي أنه إذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين الحروف من أوائل الكلمات (إن غاب عني حبيب همّني خبره), و حروف الإظهار تجعل النون الساكنة أو التنوين تُظهر كما هي.

الإقلاب : إذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين حرف الباء يُقلب التنوين أو النون ميماً . ثم يكون إخفائا شفويا . مثال : من بعد .

و ثم تابع نبي الله يوسف الثاني على الجلسة بشرح الوجه لنا فقال:

تفسير سورة فصلت \_\_\_\_\_\_ 9

في هذا الوجه المبارك العظيم يقول تعالى:

{فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَ هَا وَزَيَّنَا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ}:

(فقضاهن سبع سماوات) أي السماء التي كانت دخان جعلها سبع سماوات ، أي كما شاء الله سبحانه و تعالى ، و سبع ، سبع مراحل أو من الكثرة ، (في يومين) أي في مرحلتين ، (و أوحى في كل سماء أمرها) أي وحيها ، (و زَيَّنَا السماء الدنيا بمصابيح و حفظاً ذلك تقدير العزيز العليم) (زَيَّنَا السماء الدنيا بمصابيح) أي كواكب و أقمار و نجوم ، (و حفظاً) أي قانون الجاذبية ، تجاذب الأفلاك و الكواكب و النجوم بعضها ببعض يُثبت أركان السماء ، (ذلك تقدير العزيز العلم المطلق .

{فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْ تُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَتَمُودَ}:

(فإن أعرضوا) أي إذا أعرض الكفار عن تلك الآيات و تدبرها ، (فقُلُ أندرتكم صاعقة عدا و وفقً أي عداباً مفاجئاً ، (مثل صاعقة عدا و ثمود) أي هنا شبه الله سبحانه و تعالى أمة محمد بعد و ثمود ، ماذا حدث لعاد و ثمود لكي ، لكي يحدث لأمة محمد؟؟ .

{إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاء رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ}:

ماذا حدث لعاد و ثمود لكي ، لكي يحدث لأمة محمد؟؟ : (إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم و من خلفهم) أي أتتهم الرسل تِبَاعاً بعد صالح و هود ، و كذلك أتتهم الرسل قبل صالح و هود ، (من

بين أيديهم) أي بعد صالح و هود ، (و من خلفهم) أي سابقاً لصالح و هود ، أي أن النبوة كانت فيهم سابقة و لاحقة ، كذلك النبوة في أمة محمد هي سابقة لمحمد من خلال أنبياء بني إسرائيل ، و كذلك هي لاحقة له من خلال أنبياء عهد محمد ، (إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم و من خلال أنبياء عهد محمد ، (إذ جاءتهم الرسل من الرسالة الأولى للرسل ، (قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة) الكفار قالوا: (لو شاء ربنا لأنزل ملائكة) أي أننا متكبرون عليك ، من أنت أيها الرجل الذي مثلنا ، ثقافتك مثل ثقافتنا تأتينا فتأمرنا و تنهانا ، من أنت ! نحن نريد ملائكة ، هكذا هم يتكبرون على الرسل و الأنبياء ، (قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون) يعني يقول الكفار نحن نكفر بما أرسل به هؤلاء الرجال الذين هم أمثالنا ، نريد أشخاص ليسو من هذا العالم ، هكذا يقولونها كِبراً .

{فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا أُولَى مَا ثُهُمْ قُوةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا أَوَلَىمْ يُروْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا بَعَدُونَ} :

(فأما عاد) قوم عاد ، (فاستكبروا في الأرض بغير الحق) هكذا أصل الكبر ، أصل الكفر هو الكبر ، (و قالوا من أشد مِنّا قوة) تكبروا في الأرض بحضارة مادية ، (أولم يروا أن الله الذي خلقهم قدو أشد منهم قوة) لم يعلموا أن الله هو الذي قدر هم و خلقهم و أعطاهم القوة (هو أشد منهم قوة) أعظم منهم قوة يعني ، (و كانوا بآياتنا يجحدون) كانوا بطرين ، لا يشكرون نِعَم الله عز و جل ، لا يشكرون نِعَم الله المادية و الروحية .

{فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِرْيِ فِي أَيَّامِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لا يُنصَرُونَ}:

(فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً) (ريحاً) أي عنذاباً ، (صرصراً) أي ميل مُصِدرة على المحلكة من المناه المالكة المال

تتكرر الإحاطة تلو الإحاطة ، من صر صر صر مر صر من صر من صر المحاطة المي أي أي في أيام أي في أيام أي في أيام شوم و عذاب و العياذ بالله ، لماذا؟ : (لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا و لعذاب الآخرة أخزى) أي أنهم سيخزون و سيعذبون بنار ذنوبهم في السدنيا و الآخرة و الآخرة ، (و هم لا ينصرون) أي لا ينصرهم أحد .

{وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}:

(و أما ثمود فهديناهم) قوم ثمود ، الله سبحانه و تعالى هداهم هداية الطريق من خلال النبي ، (فاستحبوا العمي) أي فضلوا العمي ، أي العمي الروحي على الهدى أي على هداية طريق النبيين ، (فأخذتهم صاعقة العذاب أي عناب مفاجيء ، (فأخذتهم صاعقة العناب الهون) أي المُهين ، النبي هَوَنَ من أمرهم بعدما كانوا متكبرين بماديتهم ، (فأخذتهم صاعقة العناب الهون بما كانوا يكسبون) أي بكبرهم ، بسبب كِبرهم و نار ذنوبهم .

{وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ}:

(و نجينا النين آمنوا و كانوا يتقون) المؤمنون نجاهم الله سبحانه و تعالى لأنهم متقين .

{وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاء اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ } :

(و يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون) الكفار المتكبرين يُحشرون إلى النار و هي تَتَمَيّز ، و هي تتغيظ منهم و تريد أن تنهشهم نهشاً ، (و يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون) كل في دَرَكَته ، كل في الدَركة الخاصة به ، يُسَكّنون في جهنم و العياذ

بالله ، (فهم يوزعون) أي يوزعون حسب ما قُدِرَ لهم من عذاب و العياذ بالله .

{حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}:

(حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم و أبصارهم و جلودهم) إمعاناً في ذلتهم و إهانتهم في يوم القيامة تشهد عليهم أسماعهم أي حواسهم من أسماع و أبصار و جلود ، (بما كانوا يعملون) و سنعلم بقية قصة الشهادة ، شهادة الأعضاء في الوجه القادم بأمر الله تعالى

و اختتم نبي الله الجلسة المباركة بقوله المبارك:

هذا و صلِّ اللَّهم و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم ، سبحانك اللهم و بحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك و أتوب إليك .

\_\_\_\_

و الحمد لله رب العالمين و صلّ يا ربي و سلم على أنبياءك الكرام محمد و أحمد و يوسف بن المسيح صلوات تلو صلوات طيبات مباركات ، و على أنبياء عهد محمد الآتين في مستقبل قرون السنين أجمعين و آمين  $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 

تفسير سورة فصلت

## درس القرآن و تفسير الوجه الثالث من فصلت .

#### أسماء أمة البر الحسيب:

افتتح سيدي و حبيبي يوسف بن المسيح هذه الجلسة المباركة ، و ثم قرأ أحد أبناءه الكرام من أحكام التلاوة ، و ثم قام نبي الله الحبيب بقراءة الوجه الثالث من أوجه سورة فصلت ، و استمع لأسئلتنا بهذا الوجه ، و ثم شرح لنا يوسف الثاني هذا الوجه المبارك .

## بدأ نبى الله جلسة التلاوة المباركة بقوله:

الحمد لله ، الحمد لله وحده ، الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على محمد و من تبعه من أنبياء عهده و بعد ، لدينا اليوم الوجه الثالث من أوجه سورة فصلت ، و نبدأ بأحكام التلاوة و رفيدة :

## - من أحكام النون الساكنة و التنوين:

الإدغام و حروف مجموعة في كلمة (يرملون) أي أنه إذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروفها, و هو نوعان: إدغام بغنة و حروفه مجموعة في كلمة (ينمو). و إدغام بغيير غنة وحروفه (ل، ر).

و الإخفاء الحقيقي حروفه في أوائل الكلمات من الجملة الآتية (صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دُمْ طيباً زد في تقى ضع ظالماً).

تفسير سورة فصلت \_\_\_\_\_ تفسير سورة فصلت \_\_\_\_\_ 14

و ثم تابع نبي الله يوسف الثاني على الجلسة بشرح الوجه لنا فقال:

يقول تعالى إمعاناً في تأصيل صفة الإحسان في عباده و في المكلفين من خلقه ، فيُخبرهم عن أعضاء في أجسادهم تشهد عليهم ويجعلها الله سبحانه و تعالى رقيباً عليهم في الدنيا فتشهد عليهم في الأخرة ، فهكذا يتخلق في نفس الإنسان شعور المراقبة ، لأن الله هو أول الواعظين و هو أول الناصحين ، يريد أن يغرس في قلوب عباده صفة المراقبة أي الإحسان و هو النبح العظيم ، كيف ذلك؟ عندما يجعلهم يستشعرون دائماً أن هناك وكلاء لله يراقبونهم ، ما هي هذه الوكلاء؟ أو من هم هؤلاء الوكلاء؟؟ ، يقول تعالى :

{وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}:

(و قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا) أول وكيل هو الجلود ، تشهد على الإنسان و على أفعاله ، (قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء و هو خلقكم أول مرة و إليه ترجعون) الجلد بينكلم ، بيقول ربنا هو اللي خلاني/الذي جعلني أتكلم ، زي ما خلاكم إنتو/مثل ما جعلكم أنتم أصلاً تتكلموا من العدم ، و هو الذي يخلق كل شيء من العدم ، (و إليه ترجعون) المرجع إلى الله عز و جل في اليوم الآخر .

{وَمَا كُنَ تُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى يُكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ}:

(و ما كنتم تستترون) ماتقدروش تستخبوا/لا تقدرون أن تختبئوا و لا تستخفوا ، (أن يشهد عليكم) مين كمان بقي؟ (سمعكم و لا أبصاركم و لا جلودكم) أأه ، يبقى السمع كمان صفة مادية أهيه ، رقيب مادي ، وكيل لله عز و جل على الإنسان ، يراقب الإنسان و يشهد عليه يوم القيامة ، و لذلك يجب أن يكون الإنسان على حذر ،

أن إيه؟ يزيد من الإستغفار و التوبة ، لكي لا يشهد عليه سمعه و لا بصره و لا جلده ، فهذا طريق دقيق يصف الله سبحانه و تعالى من خلاله هذه النصيحة و تلك الموعظة للإنسان لعله يتعظ ، لعله يخشع ، لعله يسمع و لعله يُقدّم النبح العظيم و هو الإحسان أي يخشع ، لعله يسمع و لعله يُقدّم النبح العظيم و هو الإحسان أي عبر أبواب الجنات المتاليات ، (و قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا عبر أبواب الجنات المتاليات ، (و قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء و هو خلقكم أول مرة و إليه ترجعون على مما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم و لا أبصاركم و لا جلودكم و لكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعلمون) إيه بقى الظن اللي هو أصابكم بالخسران و الهلاك؟ أنكم إعتقدتم أن الله لا يعلم سركم و لا يعلم نجواكم ، إستهنتوا بالله و قدرته ، (و لكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون) هذا هو الطن السيء في الله و العياذ بالله .

## {وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنْ الْخَاسِرِينَ}:

(و ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم) هذا الظن عمل فيكم إيه؟؟ (أرداكم) أي أهلككم ، جعلكم تكونون في السردى أي في الهلك و الخسران ، (فأصبحتم من الخاسرين) أي خسرتم و أصبحتم في حزب الخاسرين .

## {فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ}:

(فإن يصبروا) اي يصبروا على المعصية في الدنيا و عدم المراقبة ، (فالنار متوى لهم النار مسأوى لهم و شر المسأوى ، (و إن يستعتبوا) يعني يطلبوا العُتبى من الله و العتاب ، أي أن الله يُعاتبهم يعني في النار شم يُخرجهم ، لأن نهاية العتاب الغفران ، (و إن يعني في النار شم يُخرجهم ، لأن نهاية العتاب الغفران ، (و إن يستعتبوا) يطلبوا العُتبى من الله عن وجل و العتاب ، أي أن الله يعاتبهم على ما فعلوا ، كما الصديق يُعاتب صديقه ، و كما الأب يعاتب إبنه ، (فما هم من المُعتبين) لن يصلوا إلى مرحلة المعاتبة ،

إمعاناً لهم في الذل و الإحتقار و المهانة و التعذيب و العياذ بالله ، و جزاء أفعالهم و نفوسهم الخبيثة في الدنيا ، ماذا فعل الله؟

{وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاء فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ}:

ماذا فعل الله؟ (و قيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم و ما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن و الإنس) لماذا؟؟ لأن الطيور على أشكالها تقع ، هكذا كل حزب بما لديهم فرحون ، و هكذا كل النفوس تجتمع على ما شُكِّأت عليه ، فهكذا إذا الذنب شَكَّلَ نفس تجتمع النفوس المذنبة مع بعضها البعض ، سواء أكانت جناً مع جن أو إنساً مع إنس أو إنساً مع جن ، هكذا المذنبون يكونون قرناء أي أصحاب و مقربين ، (و قيضنا لهم قرناء) (قيضنا) أي أثبتنا و جعلنا نتيجة فعلهم من المقايضة يعني شيء مقابل شيء ، (و قيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم) أي زينوا المعصية لبعضهم البعض، و هذا هو صديق السوء و العياذ بالله ، (فزينوا لهم ما بين أيديهم و ما خلفهم) ما بين أيديهم أي ما سوف يفعلون ، و ما خلفهم أي ما فعلوا ، فيزينون لهم المعصية المتقدمة أي التي تأتى في المستقبل و الحاضر ، و كذلك زينوا لهم ما فعلوا في الماضي و ما خلفهم ، (و حق عليهم القول في أمم قد خلت) (حق عليهم القول) أي أنهم شابهوا أمم قد خلت ، سبقت و هلكت من الجن و الإنس ، هكذا سير الكفار تتكرر عبر التاريخ ، (إنهم كانوا خاسرين) كانوا خاسرين و ما يزالون في خسران مبین و العیاذ بالله .

{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ}

(و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن و الْغَوْا فيه) كل الكفار عبر العصور هكذا ، ماذا يفعلون مع رسالات الله؟ يقولون لا

تسمعوا لهذا القرآن ، لا تسمعوا لهذا الوحي و لحديث النبي ، (و الغَوْ فيه ) أي الغَوْ افيه ) بعني شوشوا/أحدثوا تشويش عليه ، (و الْغَوْ افيه ) أي إيه ؟ شَوِشو عليه باللغو و بالعبث و بالإستهزاء ، (لعلكم تغلبون) لعلكم تغلبون ، يمكن إيه ؟ تغلبوا ، يمكن تغلبوا بالباطل و بالإستهزاء و بالعبث ، و هكذا كلام الكفار كله عبث و باطل و ليس له أرضية سليمة و لا متينة .

{فَلَنُ ذِيقَنَّ الَّ ذِينَ كَفَ رُوا عَ ذَابًا شَ دِيدًا وَلَنَجْ زِيَنَّهُمْ أَسْ وَأَ الَّ ذِي كَ انُوا يَعْمَلُونَ}:

ربنا بقى بيتوعدهم، فبيقول إيه؟ (فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً) تأكيد أن ال كفار سيذوقوا العذاب الشديد، (و لنجزينهم أسوا الدي كانوا يعملون) نجزينهم في جهنم بأسوء فعل فعلوه، كما أن الإنسان المؤمن في الجنة يُجازى بأحسن فعل فعله، و هكذا تكتب كل أعماله على أحسن فعل فعله في الدنيا، و الكفار يُجزون في جهنم على قدر أسوء فعل فعلوه، إمعاناً لهم في الذلة و المهانة و الإحتقار.

{ذَلِكَ جَزَاء أَعْدَاء اللهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاء بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْدَدُونَ}:

(ذلك جزاء أعداء الله النار) جعلهم الله سبحانه و تعالى أعداءً له لأنهم كانوا أعداءً لرسله ، (ذلك جزاء أعداء الله النار) النار هي جزاء أعداء الله ، تتغيظ و تنهش الكفار نهشا ، (لهم فيها دار الخلد) أي خالدين فيها إلى حين ، (جزاء بما كانوا بآياتنا يجدون) جزاء أنهم جحدوا بآيات الله و إستهزأوا بآيات الرسل و النبيين .

{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَالَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الأَسْفَلِينَ}:

18

(و قال الدين كفروا ربنا أرنا الدين أضلانا من الجن و الإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين) هنا بقى في جهنم يعرف الكفار و العصاة إن سبب دخلوهم جهنم هو صديق السوء من الجن و من الإنس ، فبيقولوا بقى من ألمهم و من ندمهم و من حسرتهم: يا رب ورينا/أرنا اللي أضلنا سواء أكن من الجن أو من الإنس ، (ليكونا المعلما تحت أقدامنا في جهنم ، (ليكونا من الأسفلين) أي من المبعدين المهانين جزاء إضلالهم لنا و العياذ بالله ، حد عنده سؤال تاني؟؟

\_\_\_\_

و اختتم نبى الله الجلسة المباركة بقوله المبارك:

هذا و صلِّ اللَّهم و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم ، سبحانك اللهم و بحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك و أتوب إليك .

\_\_\_\_

و الحمد لله رب العالمين و صلّ يا ربي و سلم على أنبياءك الكرام محمد و أحمد و يوسف بن المسيح صلوات تلو صلوات طيبات مباركات ، و على أنبياء عهد محمد الآتين في مستقبل قرون السنين أجمعين أمين و كالله

تفسير سورة فصلت \_\_\_\_\_\_ تفسير سورة فصلت

## درس القرآن و تفسير الوجه الرابع من فصلت .

#### أسماء أمة البر الحسيب:

افتت سيدي و حبيبي يوسف بن المسيح هذه الجلسة المباركة ، و شم قرأ أحد أبناء الكرام من أحكام التلاوة ، و شم قام نبي الله الحبيب بقراءة الوجه الرابع من أوجه سورة فصلت ، و استمع لأسئلتنا بهذا الوجه ، و شم شرح لنا يوسف الثاني هذا الوجه المبارك .

## بدأ نبى الله جلسة التلاوة المباركة بقوله:

الحمد لله ، الحمد لله وحده ، الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على محمد و من تبعه من أنبياء عهده و بعد ، لدينا اليوم الوجه الرابع من أوجه سورة فصلت ، و نبدأ بأحكام التلاوة و مروان :

## - أحكام الميم الساكنة:

إدغام متماثلين صغير و هو إذا أتى بعد الميم الساكنة ميم أخرى فتدغم الميم الأولى في الثانية و تنطق ميماً واحدة .

و الإخفاء الشفوي و هو إذا أتى بعد الميم الساكنة حرف الباء و الحُكم يقع على الميم أي الاخفاء يكون على الميم .

و الإظهار الشفوي و هو إذا أتى بعد الميم الساكنة جميع الحروف إلا الميم و الباء ، و الإظهار طبعاً سكون على الميم في المناء . الدُكم يقع على الميم . و ثم تابع نبى الله يوسف الثاني على الجلسة بشرح الوجه لنا فقال:

يقول تعالى:

{إِنَّ الَّـذِينَ قَــالُوا رَبُّنَـا اللَّهُ ثُـمَّ اللَّـتَقَامُوا تَتَنَـزَّلُ عَلَـيْهِمُ الْمَلائِكَـةُ أَلاَّ تَخَـافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ}:

(إن الدنين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) هنا وعد من الله سبحانه و تعالى للمؤمنين الموحدين الدنين قالوا ربنا الله وحده دون سواه ، (ثم استقاموا) أي أصروا على الطاعة و إلتزموا بها ، (ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة) أي أن الله سبحانه و تعالى يُعينهم بوحيه بإستمرار من خلل الملائكة ، (ألا تخافوا) أي يُعطيهم الإطمئنان ، (و لا تحزنوا) أي يُعطيهم السعادة ، (و أبشروا بالجنة) أي يُعطيهم البشرى بالجنة ، (التي كنتم توعدون) على لسان الأنبياء و النبيين .

{نَحْنُ أَوْلِيَاوُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ}:

يؤكد سبحانه وتعالى في الآية التالية فيقول: (نحن أولياؤكم في الحياة الحياة الحدنيا و في الآخرة) أي نحن ناصركم، أي أن الله ناصركم هو و ملائكته في الحدنيا و في الآخرة، الكلم ده بيقوي قلوب المؤمنين، (و لكم فيها ما تشتهي أنفسكم) في الجنة، (و لكم ما تشتهي أنفسكم و لكم فيها ما تدعون) لكم فيها ما تتمنون، فيها ما ما معتمن أمامكم بقدرة الله القادر.

{نُزُلا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ}:

(نُـزُلا مـن غفـور رحـيم) (نـزلاً) أي إكرامـاً لكـم فـي الجنـة ، فـي جنـة تلـو أخـرى ، (مـن غفـور رحـيم) مـن الله الغـافر الـذي يغفـر الـذنوب ، و من الله الرحيم الذي يرحم المؤمنين .

{وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ اللهِ الْمُسْلِمِينَ}:

(و من أحسن قولا ممن دعا إلى الله و عمل صالحاً و قال إنّني من المسلمين) أحسن القول و أحسن الفعل من دعا إلى الله أي دعا إلى دعوى الأنبياء و الرسل و التوحيد ، (و عمل صالحاً) أي أتبع قوله بالعمل الصالح ، (و قال إنني من المسلمين) أي من المسلمين أي من المسلمين أمري إلى الله ، أي الدين سَلَّموا أمر هم إلى الله سبحانه و تعالى الراضين بحكمه .

{وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ}:

(و لا تستوي الحسنة و لا السيئة) الحسنة لا تستوي مع السيئة ، الحسنة خير و السيئة شر ، و العياذ بالله ، فيأمر سبحانه و تعالى و يعظ و يقول: (ادفع بالتي هي أحسن) أي بادر بالحسنة ، (فإذا الذي بينك و بينه عداوة كأنه ولي حميم) لأنك أحسنت إليه من تلقاء نفسك ، فجزاء إحسانك لعدوك فينقلب إلى وَلِي حميم أي مخلص صادق ، و هذا هو جزاء الإحسان .

{وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ}:

(و ما يلقاها) أي ما يفعل ذلك و ما يلتزم بتلك النصحية و العظة الإلهية إلا النين صبروا أي النين وطنوا أنفسهم على الصبر، (و

ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) أي ذو حظ عظيم من السعادة و الإطمئنان و الوحي و البُشرى .

{وَإِمَّا يَنزَ غَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَنزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} .

(و إما ينزغنك من الشيطان نزغ هنا العظة للنبي و للإيه? للأتباع ، فيقول سبحانه: (و إما ينزغنك من الشيطان) عندما يأتي الشيطان يريد أن يُبدد نعمتك التي أنعم الله بها عليك ، لأن النون نعمة و النزين ذنب و الغين غبش ؛ فالنزغ هو تبديد النعمة بذنب فيجلب النعمة إلى الضلال و الغبش و الضباب ، أي يُشتت النعمة و العياذ بالله ، هذا هو الشيطان ، عليه من الله اللعائن تترا ، (و ما يلقاها إلا الذين صبروا و ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الو إما يلقاها اللهائن من الشيطان الشيطان المرجيم ، قُلها صادقاً من قلبك ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، النتيجة إيه؟ (إنه هو السميع العليم) الله سميع يسمع الدعاء ، الله عليم يعلم و يعطيك من علمه بوحيه سبحانه و تعالى ، فهذا هو طريق العصمة : التوبة و الإستغفار بإستمرار ، التوبة و الإستغفار باستمرار ، التوبة و الإستغفار بإستمرار ، فهذا هو طريق العصمة .

{وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِللهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}:

(و من آیاته اللیل و النهار و الشمس و القمر) من آیات الله سبحانه و تعالی و من نعماءه علیكم تعاقب اللیل و النهار ، فهكذا تنضبط عندكم الساعة البیولوجیة ، (و الشمس و القمر) الشمس و القمر مفیدان للحیاة و للطبیعة ، (لا تسجدوا للشمس و لا للقمر) و مع ذلك لا تتخذاهما إلها ، (و اسجدوا لله الدي خلقهن) اعبدوا الله سبحانه و تعالی الذي خلق الشمس و القمر ، الله سبحانه و تعالی الذي خلق الشمس و القمر ، (إن كنتم إیاه تعبدون) إن كنتم إیاه تسیرون في طریق العبادة .

{فَانِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ}:

(فإن استكبروا) إذا استكبر الكفار عن دعوى الأنبياء ، (فالذين عند ربك يسبحون له بالليل و النهار) عند ربك اللي هم الملائكة و أهل الجنة من الأكوان السابقة ، (فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل و النهار و هم لا يسامون) و هذا دليل أن في البعد السامي و في الجنات ليل و نهار على وجه يرتأيه سبحانه و تعالى و على وجه يليق بذلك المقام و بذلك البعد السامي ، (فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل و النهار و هم لا يسامون) أي لا يزهدون في ذلك التسبيح و لا يَمَلّوون ، بل هم دائماً مستبشرون محبون للتسبيح ، حد عنده سؤال تاني؟؟ .

و اختتم نبي الله الجلسة المباركة بقوله المبارك :

هذا و صلِّ اللَّهم و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم ، سبحانك اللهم و بحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك و أتوب إليك .

\_\_\_\_

و الحمد لله رب العالمين . و صلِّ يا ربي و سلم على أنبياءك الكرام محمد و أحمد و يوسف بن المسيح صلوات تلو صلوات طيبات مباركات ، و على أنبياء عهد محمد الأتين في مستقبل قرون السنين أجمعين . آمين . > ﴿

تفسير سورة فصلت

## درس القرآن و تفسير الوجه الخامس من فصلت .

## أسماء أمة البر الحسيب:

افتتح سيدي و حبيبي يوسف بن المسيح هذه الجلسة المباركة ، و شم قرأ أحد أبناءه الكرام من أحكام التلاوة ، و شم قام نبي الله الحبيب بقراءة الوجه الخامس من أوجه سورة فصلت ، و استمع لأسئلتنا بهذا الوجه ، و شم شرح لنا يوسف الثاني هذا الوجه المبارك .

بدأ نبى الله جلسة التلاوة المباركة بقوله:

الحمد لله ، الحمد لله وحده ، الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على محمد و من تبعه من أنبياء عهده و بعد ، لدينا اليوم الوجه الخامس من أوجه سورة فصلت ، و نبدأ بأحكام التلاوة و أحمد :

## صفات الحروف:

القلقلة: حروفها مجموعة في (قطب جد) .

الهمس : حروفه مجموعة في (حثه شخص فسكت) .

التفخيم: حروفه مجموعة في (خص ضغط قظ).

السلام: تفخم و ترقق : إذا كسان مسا قبلها مفتوح و مضموم تفخم, و إذا كسان مسا قبلها مكسور ترقق و إذا كسان مسا قبلها مكسور ترقق و ممنوع التكرار.

التفشى حرفه الشين

الصفير: حروفه (الصاد, الزين, السين).

تفسير سورة فصلت \_\_\_\_\_ تفسير سورة فصلت \_\_\_\_\_

النون و الميم المشدتين تمد بمقدار حركتين.

أنواع الهمزة: همزة وصل, همزة قطع, همزة المد.

الغنة: صوت يخرج من الأنف.

و ثم تابع نبى الله يوسف الثاني على الجلسة بشرح الوجه لنا فقال:

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَرَّتْ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَرَّتُ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْبِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }:

(و من آيات أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت و رَبَتْ) من آيات الله إنبات الدزرع و من آيات سبحانه و تعالى و من معجزات أن الأرض الخاشعة الساكنة التي ليس فيها حركة ، إذا نزل عليهم ماء تحركت بتحرك النبات في جوفها و على ظهرها ، (و رَبَتْ) أي نمت ، (إن الذي أحياها لمحيي الموتى) الذي يحيي الأرض دي ، المنطقة دي ، هو الذي يحيي الأموات ، (إنه على كل شيء قدير) الله سبحانه و تعالى قادر على كل شيء .

{إِنَّ الَّـذِينَ يُلْحِـدُونَ فِـي آيَاتِنَـا لا يَخْفَـوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَـن يُلْقَـى فِـي النَّـارِ خَيْـرٌ أَمَ مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }:

(إن الدين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا) ، (الدين يلحدون في آياتنا) الدين يشككون في آياتنا يعني ، (لا يخفون علينا) أي نعلمهم ، نعلم سرهم و ظاهرهم و نجواهم ، (أفمن يُلقى في النار خير أم من يأتي آمِنا يوم القيامة) اللي بيلقي نفسه في نار الشك و نار جهنم في الدنيا قبل الآخرة خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة أي مؤمنا مطمئنا آمنا ، (اعملوا ما شئتم) ربنا بيخير عباده ، (اعملوا ما شئتم) تخيير ، (إنه بما تعملون بصير) يعلم ما تفعلون و يُبصر .

تفسير سورة فصلت

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ } :

(إن الدنين كفروا بالدكر لما جاءهم) يعني الكفار الدنين كفروا بالقرآن و الروحي لما جاءهم على لسان الأنبياء و الرسل ، (و إنه لكتاب عزيز) هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه ، هو كتاب عظيم عزيز.

{لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}:

(لا يأتيه الباطل) لا يأتيه الخطأ ، (من بين يديه) أي من بعد ما أرسل و أنزل في مستقبل الأيام ، (و لا من خلفه) و لا من قبله في النبوءات الدالة عليه ، (تنزيل من حكيم حميد) تنزيل من الله سبحانه و تعالى صاحب الحكمة و صاحب الحمد ، المستحق للحمد و الذي يحمد عباده المؤمنين .

{مَا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ}:

(ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك) يعني (إن الذين كفروا بالنِّكُر لما جاءهم) النِّكُر بقى هنا ربنا وصفه (إنه لكتاب عزيز ¤ لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) ربنا هنا بيكمل ، بعد (إن النين كفروا بالنِّكُر لما جاءهم) مالهم بقي؟ (ما يقال لك إلا ما قد قيل بقيي؟ (ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك) يعني حالهم إيه؟ (ما يقال لك الكلام اللي اتقال/قيل للرسل من قبلك من أمثالهم و أشباههم ، هو ده المعنى بقيل بقيل بين كفروا بالذكر لما جاءهم) مالهم بقي؟ (ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك من أمثالهم و أشباههم ، هو ده المعنى بالذكر لما جاءهم) مالهم بقي؟ (ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك) ده المعنى ، اللي بيقرأ هنا (إن النين كفروا بالنكر لما جاءهم) مالهم يعني؟ (و إنه لكتاب عزيز) المعنى هنا لا يستقيم إلا جاءهم) مالهم يعني؟ (و إنه لكتاب عزيز) المعنى هنا لا يستقيم إلا جاءهم) مالهم يعني، فهمتوا؟ ، (ما يقال لك إلا ما قد قيل

للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة) بيدعو إلى الإيه؟ التوبة و أن يغفر لعباده ، (و ذو عقاب أليم) يُهددهم بالعقاب الأليم لمن كفر.

{وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنَا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيُّ وَعَرَبِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيُّ وَعَرَبِيٌّ وَقُلْ قُلْ فُو جَعَلْنَاهُ فَلْ فَيْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُلْ فَي فَلْ فَي الله فَعَلَى الله فَي مَلَى أَوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ }:

(و لو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته) يعني لو جعلناه كلام غير عربى ، الكفار هيقولوا لك مش كنت تجيبه عربى عشان نفهم! ((لو أنك أتيت بكتاب عربي حتى نفهمه)) ، يعني هيتحجوا باي حجة ، مش هنخلص معاهم يعنى ، عاوزين يبرروا كفرهم بس/فقط، (أأعجمي و عربي) يعني سواء أكان أعجمي و عربي، (قُـلْ للـذين آمنـوا هـدى و شـفاء) أي واحـد مـؤمن سـواء كـان أعجمـي أو عربى هو هدى و شفاء له ، طالما عنده نية الإيمان و الخشوع و البحث عن الحقيقة ، هنا بقى (أأعجمي و عربي) هنا (أأعجمي و عربى) هنا (أأ) دى إيه الهمزة دى إيه مسهلة ، (أاعجمي و عربي) الأصل أأعجمي بس/لكن هنا بيتقال/تقال إيه؟ (أاعجمي و عربي) نطقها كده ، (قُلْ هو للذين آمنوا هدى و شفاء) يعنى سواء أكان أعجمى أم عربى اللي/الذي أرسل له إيه؟ الكتاب ده أو سواء أكان الكتاب ده بقى أعجمى أو عربى هو هيكون هدى و شفاء للمؤمن ، أياً كان يعني ، (و الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر) النذين لا يؤمنون في أذنهم وقاية من الرؤية ، وقر ، (و هو عليهم عمى) يعنى يَتَعَامَون و يَعْمَوْنَ عن ما فيه من نور ، إيه اللي حصل بقي و حالهم إيه بقي (أؤلئك ينادون من مكان بعيد) عارفين إن كل العباد عندهم مستقبلات الوحي صح الكفار دول/هـؤلاء بقـى كـأنهم يُنادون بالوحي من مكان بعيد ، يعني مش هيسمعوه ، يعني كده كده عندهم المستقبلات لكن لا يسمعون ، ليــه/لماذا؟ حــالهم أهـو: (أؤلئك ينادون من مكان بعيييد) لأن ربنا بيُنادي عباده أجمعين ، لكن الكافر هيبقي في مكان بعيد ، مش هيسمع النداء ، ده المعنى ، واضح؟ ، طيب ، و لو آمن؟؟ هيبقى قريب ، يبقى يُنادى من مقام ، من مكان قريب ، فيبقى الوحى بالنسبة له واضح ، تمام؟ كما قال الإمام المهدي في خطبة الجمعة

{وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ}:

(و لقد آتينا موسى الكتاب) الرسالة ، (فَاخْتُلِفَ فيه) اختلفوا على موسى و تشاكلوا عليه ، تشَاكلوا عليه و اضطربوا عليه ، (و لولا كلمة سبقت من ربك كلمة سبقت من ربك كلمة سبقت من ربك الفضي بينهم) يعني لولا كلمة سبقت من ربك إن الإنسان مُخَيّر و باختياره يكون فيما يليله مُسيّر ، في سلسلة متتابعة من التخييرات ، كما قال الله تعالى : (اعملوا ما شئتم) هو ده القانون اللي ربنا سَطَّرَه في هذه الدنيا ، (اعملوا ما شئتم) ، (و لولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم) فضي بينهم في الدنيا قبل الأخرة ، (و إنهم فضي بينهم يعني تم القضاء بينهم في الدنيا قبل الأخرة ، (و إنهم لفي شك منه مريب) الشك بتاعهم/الخاص بهم أصلاً مريب لأنه إيه؟ يحمل في طياته المنفعة و المصلحة الدنيوية أصلاً مريب لأنه إيه؟ يحمل في طياته المنفعة و المصلحة الدنيوية شك محمود أنك تبحث عن الحقيقة ، و لكن الشك الذي خلفه مطمع دنيوي هو ده بقي الشك المريب اللي ربنا بيذمه .

{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ}:

(من عمل صالحاً فانفسه) آآه تعمل صالح انفسك ، (و من شاء فعليها) من أساء العمل فعلي نفسه ، يجني ثمار ذلك ، (و ما ربك بظلم العبيد ، العبيد هم اللي بظلم العبيد ، العبيد هم اللي بيختاروا مصير هم بأيديهم ، حد عنده سؤال تاني؟

و اختتم نبي الله الجلسة المباركة بقوله المبارك:

هذا و صلِّ اللَّهم و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم ، سبحانك اللهم و بحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك و أتوب إليك .

و الحمد لله رب العالمين . و صللِّ يا ربي و سلم على أنبياءك الكرام محمد و أحمد و يوسف بن المسيح صلوات تلو صلوات طيبات مباركات ، و على أنبياء عهد محمد الآتين في مستقبل قرون السنين أجمعين . آمين . > على المسيد المستقبل على السنين أجمعين . آمين . > على المستقبل السنين أجمعين .

تفسير سورة فصلت \_\_\_\_\_\_ تفسير سورة فصلت \_\_\_\_\_\_

## درس القرآن و تفسير الوجه السادس من فصلت .

## أسماء أمة البر الحسيب:

افتتح سيدي و حبيبي يوسف بن المسيح هذه الجلسة المباركة ، و ثم قرأ أحد أبناءه الكرام من أحكام التلاوة ، و ثم قام نبي الله الحبيب بقراءة الوجه السادس و الأخير من أوجه سورة فصلت ، و استمع لأسئلتنا بهذا الوجه ، و ثم شرح لنا يوسف الثاني هذا الوجه المبارك .

## بدأ نبى الله جلسة التلاوة المباركة بقوله:

الحمد لله ، الحمد لله وحده ، الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على محمد و من تبعه من أنبياء عهده و بعد ، لدينا اليوم الوجه السادس من أوجه سورة فصلت ، و نبدأ بأحكام التلاوة و أرسلان :

## - أحكام المد و نوعيه:

مد أصلي طبيعي و مد فرعي , المد الأصلي يُمد بمقدار حركتين و حروف (الألف , الحواو , الياء) , و المد الفرعي يكون بسبب الهمزة أو السكون .

أما الذي بسبب الهمزة فهو مد متصل واجب و مقداره ٤ إلى ٥ حركات, و مد صلة حركات, و مد صلة كبرى مقداره ٤ إلى ٥ حركات جوازاً, و مد صلة صغرى مقداره حركتان وجوباً.

تفسير سورة فصلت

و ثم تابع نبي الله يوسف الثاني على الجلسة بشرح الوجه لنا فقال:

{إِلَيْهِ يُردُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ إِلَيْهِ يُبَرُدُ عِلْمَ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنتَى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُركَائِي قَالُوا آذَنَاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ}:

في هذا الوجه يقول تعالى واصفاً الساعة و كيفيتها و حالها و يُعطينا إشارات عن ذلك الحال: (إليه يرد علم الساعة) يعنى علم الساعة نرجعه دائماً إلى الله عرز و جل لأنه هو اللي هيشر حهانا/سيشرحه انا و هيفهمهانا/سيفهمه انا، (علم الساعة) يعنى القيامة الكبرى ، اليوم الآخر ، قال إيه بقى؟ (و ما تخرج من ثمرات من أكمامها) يعني ثمرات تخرج من الأكمام ، الأكمام اللي هي إيه؟ المخابيء ، الكُتم، المخبأ ، (و ما تحمل من أنثني و لا تضع إلا بعلمه) الأنثى بتحمل في فترة معينة محددة و بعد كده تلد ، بتحصل الولادة بعلم الله ، كل ده وصف على فكرة لحال الساعة ، إن الساعة مُخَبَّنة في كُمْ ، في كُمْ ، و كذلك هي عبارة عن إيه؟ أنشى في حالة حمل متدرج ، لها ساعة ولادة ، فتأتى الساعة كولادة المولود ، و المولود نفسه بينتقل من عالم إلى عالم ، كذلك العالم بتاعنا ده هينتقل من حال إلى حال كأنه يولد ، كأنه يولد من جديد ، يبقى العالم بتاعنا كأنه هو في بطن أنثى في حالة حمل متدرج إلى حين محدد ثم يولد هذا العالم إلى عالم آخر ، و حال التحول ده ، الحال ده في كُمْ مَكموم مُكَمَم، يعني إيه ؟ مخفي ، محدش يعرف حالمه إلا الله ، شروفتوا بقي الوصف الإلهي ، ذلك الله سبحانه و تعالى هو أول الواعظين و هو أول الناصحين ، (إليه يرد علم الساعة) و هـو أول الشاهدين ، شاهد ، مشاهد للغيب و الماضي و الحاضر و المستقبل و ما خلف الحجب ، (إليه يرد علم الساعة و ما تخرج من ثمرات من أكمامها و ما تحمل من أنثى و لا تضع إلا بعلمه) هو ده وصف حال إيه؟ الساعة ، (و يوم يناديهم) ينادي إيه؟ خَلْقَه ، (أين شركائي) اللي انتم أشركتموهم معي في الدنيا ، (قالوا آذناك ما منّا من شهيد) (قالوا آذناك) يعنى بعد إذن حضرتك، بيتأدبوا مع ربهم يعنى ، (قالوا آذناك ما منّا شهيد) مفيش حد

## شركاء

منا/ليس أحد مِنَّا يشهد إن لك شهداء يا رب ، بالعكس ده نحنا/أننا نشهد إن إنت إيه؟ إله واحد ، هنا بقى عرفوا الحقيقة .

{وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ }:

(و ضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل) تاه عنهم كل الشركاء اللي أشركوهم مع الله سواء أكانوا شركاء ماديين أو معنويين ، سواء أكان الشرك إيه ظاهر أم باطن ، شرك أكبر أم أصغر ، شرك خفي أم إيه ظاهر و هكذا ، (و ضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل و ظنوا ما لهم من محيص) تأكدوا ، (ظنوا) هنا معناها تأكدوا ، (ما لهم من محيص) مفيش/لا يوجد مفر ، (محيص) مفر ، مفيش مفر من الله ، خلاص ، انكشفت الحجب و عرفوا حقيقة الله .

{لا يَسْأَمُ الإنسَانُ مِن دُعَاء الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُوسٌ قَنُوطٌ}:

(لا يسام الإنسان من دعاء الخير) حال الإنسان ، ربنا بيصفه فيقول : (لا يسام الإنسان من دعاء الخير) دايماً الإنسان لا يَمل من دعاء الخير) دايماً الإنسان لا يَمل من دعاء المنعَم ، يعني يطلب النعَم ، (الخير) هنا النعَم يعني ، (و إن مسَّهُ الشر) يعني إيه؟ الأذى ، (فيؤوس قنوط) يحصل له حالة يأس و قنوط ، اليأس معروف ، القنوط هو حالة شديدة عُليا من اليأس .

{وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَـئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَـئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَلْذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ}:

(و لئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته) يعني بعد ما يُصيبه الأذى و بعد كده ربنا بيُنعم عليه بالرحمة بعد هذا الضرو الأذى ، تجد الإنسان بينسى بقى حالة الضر اللي كان فيها ، و بينسى الله الذي أنعم عليه بالرحمة ، (و لئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء

مسته ليقولن هذا لي) يعني الخير ده/هذا مني أنا ، أنا السبب فيه ، آه (و ما أظن الساعة قائمة) يعني يكفر بإيه؟ بالرجوع إلى الله و الرُجعي إلى الله ، (و لئن رُجعتُ إلى ربي إن لي عنده للحسني) الرُجعي إلى الله ، (و لئن رُجعتُ إلى كمان/أيضاً ساعة كما يقول الأنبياء هيكون/سيكون لي خير عند هذا الإله ، هكذا جُزافاً إيه؟ يرجم بالغيب ، (و لئن رُجعتُ إلى ربي إن لي عنده للحسني) الحسني اللي هي الجنة يعني ، (فلنبئن الذين كفروا بما عملوا) تأكيد من الله عز و جل أنه سيُنبيء ، سيعلن الكفار بما عملوا في هذه الدنيا ، (و لنذيقنهم) تأكيد أنه سيُذيقهم الله سيحانه و تعالى (من عذاب غليظ) من عذاب كبير ، لا رحمة فيه إلا أن يشاء الله .

{وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإنسَانِ أَعْرَضَ وَنَاًى بِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُوا دُوا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاء عَريضٍ}:

(و إذا أنعمنا على الإنسان أعرض و ناى بجانبه) ربنا بيصف حال الإنسان ، (و إذا أنعمنا على الإنسان) أعطاه النعم ، (أعرض) هكذا و تكبر ، (و ناى بجانبه) هكذا أظهر الكبر و العياذ بالله ، (و إذا مسله الشرر) أي الأذى و الإبتلاء ، (فذو دعاء عريض) يدعونا دعاء كثيراً لكي نرفع عنه هذا الإبتلاء و هذا الأذى .

{قُلْ أَرَأَيْ تُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ}:

(قُل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به) يعني يا أيها الكفار المذين تكفرون بالنبي و الرسول ، ضعوا إحتمال أن يكون هذا الرسول و الرسول من الله ، (قُل أرأيتم إن كان من عند الله) هذا الرسول و النبي ، (ثم كفرتم به) ثم كفرتم بذلك النبي ، (من أضل ممن هو في شقاق بعيد) من أضل منكم يا من أنتم في شقاق و جدال بعيد عن الحق و عن التقى و عن الخشوع.

{سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}:

(سنريهم آياتنا في الآفاق) سنريهم الآيات و العظات و العبر ، (في الآفاق) أي في المستقبل ، (و في أنفسهم) في حالهم و باطنهم ، (حتى يتبين لهم أنه الحق بينهم و بين لهم أنه الحق بينهم و بين أنفسهم و يوقنوا ، (أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد) أولم يكفك بربك آية أن تؤمن به أنه على كل شيء شهيد ، أي شاهد و متبصر و عليم .

{أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاء رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ} :

(ألا إنهم في مِرية من لقاء ربهم) لا زالوا في شك و في جدال من لقاء الله في اليوم الآخر ، (ألا إنه بكل شيء محيط) الله سبحانه و تعالى محيط بكل شيء ، ظاهراً و باطناً ، مادياً كان أو معنوياً ، حد عنده سؤال تاني؟؟ .

و اختتم نبى الله الجلسة المباركة بقوله المبارك:

هذا و صلِّ اللَّهم و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم ، سبحانك اللهم و بحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك و أتوب إليك .

و الحمد لله رب العالمين . و صللِّ يا ربي و سلم على أنبياءك الكرام محمد و أحمد و يوسف بن المسيح صلوات تلو صلوات

\_\_\_\_

طيبات مباركات ، و على أنبياء عهد محمد الآتين في مستقبل قرون السنين أجمعين . آمين . > الآمين السنين أجمعين .

## تم بحمد الله تعالى.